يزل يدعوهما بذلك إلى أن قبضه الله إليه (صلع) ، ولم يكن يقول ما يقول عليه السلام عبثًا ولا تكلّفًا ، ولم يكن (١) كما قال الله جل ذكره : (١) ومَا يَنْطِقُ عَن الْهَوَى ، وإنّما أَخَذَ من خالفنا عنه ما أخذ من السنن بمثل هذا اللفظ ، وعلى هذا المعنى وبمثل هذا النقل ، فنبَذُوا كتاب الله (عج) ورّاء ظهورهم وخالفوا سنّة نبيّهم عداوة لن افترض الله (عج) عليهم مودّته وخلافًا لمن أوجب الله (عج) عليهم طاعته ، نعوذ بالله من الضلال ، والاقتداء في الدّين بالجُهّال .

وأمّا ما أكذبهم الله (عج) به على ألسنتهم فإنّهم قالوا في قول الله (اتع): إن المروّة هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أَخْتُ قَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكِ ، فقالوا: إن ترك ، ولدًا ذكرًا ، فليس للأخت شيء . لأنّ الله (عج) إنمّا سَمّى لها النصف إن لم يكن ولد . فإذا كان ولد ذكر فهو أحق منها ، وله الميراث كُله ، وإن كانت بنتًا فلها النصف وللأحت النصف ، قلنا : فكيف ذلك أوليست البنت ولدًا على قولكم لأنكم تقولون لا اختلاف بينكم في قول الله (عج) (أنا : وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزُواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ، فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ ، فَإِنْ الله وَلَدُ ، فَإِنْ الله وَلَدُ مَا تَرَكَ أَزُواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ، فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ ، فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ ، فَإِنْ الرّبُعُ مِمَّا تَرَكْ لَكُمْ وَلَدٌ ، فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الرّبُعُ مِمَّا تَرَكْ لَكُمْ وَلَدٌ ، فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الرّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ، فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدُ فَلَهُنَّ الرّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ، فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الرّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ، فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الرّبُع مِمَّا تَرَكْتُمْ عَلَى الرّبُع إِن تركت عن النصف إِن تركت المِلْ ولد المِلْ أَا لله (عج) فهي عندكم هاهنا ولدٌ ، ومع الأخت غيرُ ولد . فهذا الله (عج) فهي عندكم هاهنا ولدٌ ، ومع الأخت غيرُ ولد . فهذا

<sup>(</sup>١) ى – ولم يكن صلى الله عليه وعلى آله كما قال إلخ.

<sup>.7/07 ( )</sup> 

<sup>. 147/8 (4)</sup> 

<sup>. 17/4 (1)</sup>